14

بقلم: ا. عبد الحميد عبد القصود بريشة: ا. عبد الشافي سيد شراف: ا. حمدي مصطفي



كانَ الثُّعْبانُ في شبَابِهِ وقوَّتِهِ يجُوبُ الْغَديرَ طُولاً وعَرَّضًا بحْثًا عنْ صنيْدِه منَ الأَسْماكِ والضَّفادع ، وكانَ يظْفَرُ بصنيْدِ وافرٍ في كلَّ مرَّةٍ .. وهكذا عَاشَ حياتَهُ ..

ولكنَّ الأيامَ مَّرتْ بصنيْدِها الْوفيرِ ، وجاءَ على الثعْبانِ يومُ كبرَتْ فيهِ سنَّهُ ، وضعُفَ فيه بصرَرُه ، فأصبحَ عاجزًا عنِ الصيَّيدِ ومُطارَدَةِ الْفرائِس ، لدرجَةِ أَنَّهُ كادَ يهلِكُ منَ الجُّوعِ ، فزادَ ذلكَ منْ ضعْف قوّتِهِ ..

وفِى غَمْرةِ حُرْنِهِ تذكرَ الثُّعْبانُ برْكَةً مَليئَةً بالضَّفَادعِ كانَ يزورُها أَيَّامَ شَبَابِهِ وقوَّتِهِ ، فيصيدُ منْها ما يشنَاءُ ، ولذلكَ واتَتَّهُ فكْرةُ ، فقرَّرَ أَنْ ينفَّذَها في الحَّالِ ، فربُّما كانَ فيها نجَاتُهُ منَ الْمُوتِ جُوعًا ..







## فقالَ الثعبانُ في مكْرِ ودَهاءٍ:

لَّهُ لَكُنُ الضَّفَادِعِ بِسَبَبِهِ ، لدرجَةِ أَنَّنَى إِنَّ الضَّفَادِعِ بِسَبَبِهِ ، لدرجَةِ أَنَّنَى إِنَّ التَّقَيْتُ بِبَعْضِها لا اقْدِرُ على صَيْدِهِ ، ولا أَسْتَطْيعُ الإمسْاكَ به .. فقالَ الضِّقَدْعُ في فرَح :

ـ هذا أسْعَدُ خَبَرِ سمِعْتُه في حيَاتي كُلِّها ..

وانطلقَ الضفْدَعُ إلى ملكِ الضنُفادع ستعيدًا ، فبشتُرَهُ بما ستمِعَهُ منَ الثُّعْبانِ ، وقالَ لهُ إنَّهُ تابَ عنْ صيْدِ الضنُفَادع ..

ولمْ يصدِّقْ ملكُ الضُّفَادع ما سمِعَهُ عنِ الثَّعْبانِ ، فانْطلقَ إليهِ في حشْدٍ



منَ الضُّفادعِ ، ليتَحقُّقَ منْ صدْقِ ما سنَمِعَهُ .. ولمَّا أَصْبُحَ ملكُ الضُّفادعِ قريبًا منَ الثُّعْبانِ خاطبَهُ قائِلاً :

ـ هلْ حقًا ما سمِعْتُه عنْكَ يا ثُعْبانُ منْ أَنْكَ قدْ تُبْتَ عنْ صَيدِ الضُّفادِع ؟!

فقالَ الثعبانُ :

ـ نعمْ ..



# فقالَ الثعبانُ:

- أُقْسِمُ لِكَ إِنَّ ذِلِكَ صحيحُ .. لقدْ تُبْتُ عَنْ صَيْدِ الضَّفَادِعِ ..

فقال ملكُ الضُّفادع :

- وكيفَ كانَ ذلكَ ؟! أَقْصِدُ كيفَ هبطَتْ عليْكَ هذهِ التَّوْبَةُ الْمُفَاجِئَةُ ؟! فأطْلقَ الثعْبانُ تَنْهيدَةً عميقَةً .. ثمَّ أَخذَ يحْكِى له هذهِ الْحكايَةَ الْمُلَفَّقَةَ ، فقالَ :

حدَثَ ذلكَ مُنْذُ عِدُةِ أَيَّامٍ .. كانَ الْوَقْتُ لَيْلاً ، وقدْ رأَيْتُ ضِفِدَعًا ، وأرَدْتُ حلْفَه وأنا مُصِرُ وأرَدْتُ صيْدَه ، لكن الضّفُدع الْمَاكِرَ قفزَ مِنِّى ، فَجريْتُ خلْفَه وأنا مُصِرُ على صييْدِه ..



وظلُّ الضفدَعُ يُرَاوِعُنى ، حتى دخلَ بيْتَ رجُل تَقِيُّ صالح ، فدخَلْتُ خلْفهُ ، واخْتَبا الضفْدَعُ مِنَى فى غُرْفةِ ابْنِ الرجُلِ الصَّالِح ، وكانَتِ الْغُرْفَةُ مظلَّمِةً ، فعثرتُ بإصبع ابْنِ الرجُلِ الصَّالِح ، فلدَغْتُهُ لدَّغَةً قَويَةً ، وأنا أظنُّ أنَّهُ الضفْدَعُ ، فصرحُ الطفْلُ متألِمًا ، فحضر أبوهُ مسرعًا وأنا أظنُّ أنَّهُ الضفْدَعُ ، فصرحُ الطفْلُ متألِمًا ، فحضر أبوهُ مسرعًا ومعه قِنْديلُ ، فلمًا رأيتُهُ لُذْتُ بِالْفرارِ قَبْلَ أَنْ يتمكِّنَ مِنَى ويقْتَلَنى .. ورآنى الرجُلُ الصَّالِحُ فأسرعَ خلْفى ليُمْسِكَ بى ، لكنَّنِى كنْتُ أسرعَ مِنْه ، ورآنى الرجُلُ الصَّالِحُ فأسرعَ خلْفى ليُمْسِكَ بى ، لكنَّنِى كنْتُ أسرعَ مِنْه ، فوقفَ الرجُلُ ينْظرُ إلى حزينًا على ابْنِهِ ، الذى المَّتُهُ ثم نظرَ إلى السَّماءِ ، ودعًا على قائِلاً :



كما لدَّعْتُ البُنِي الْبَرِيْ وَالْأَيْتَةُ ظُلُمًا وعُدُّوانًا ، فأنا أدعُو علَيْكَ أَنْ تَذِلُ ، وتَصيرَ مرْكبًا لملِّ الضَّفادع يركبُكُ ويُجَوَّلُ بكَ حيْثُ يشاءُ على الأرْضِ وفي الْماءِ .. وأَدعو عليْكَ أَيْضًا أَنْ تصنْبحَ عاجزًا غيرَ قادرٍ على صيْدِ الضَّفادع ، فلا تستطيعُ الإمْساكَ بضفدِعَةٍ ولا أَكْلَها إلا ما يتصدُّقُ به عَليكَ ملكُ الضَّفادع ..

وسكتَ الثعْبانُ قليلاً .. ثمَ أَخذَ يذْرِفُ دمُوعَ الأَلمِ والْحَسْرةِ ، وقالَ في تأثرِ مُصْطَنع :

- لقدْ أُجِيبَتْ دَعْوةُ الرجُلِ الصَّالح فيَّ ، وهأنذَا أَجدُ نفْسي عاجزًا عنْ صيد ِ الضَّفَادع ، وقدْ حَقَّ عليَّ الذُّلُّ واللَّعْنةُ ، فجئْتُ إليكَ طائعًا



صاغرًا ذَليلاً ، لتركَبَني كيْفَ تشاءُ ، على الأرْضِ وفي الماء ..

فلمًا سمعَ ملكُ الضَّفادع ذلكَ شعرَ بالْفَخْرِ والرَّفْعَةِ والْمجْدِ .. وهلْ هناكَ شَرَفُ أَوْ فخرُ ، ورفْعَةُ ومَجْدُ أَكثَرُ منْ أَنْ يُذِلُّ اللَّهُ للْمَرْءِ عدُوّهُ ، فيصيرَ جَوادَهُ الذي يرْكَبُه ويتنزَّهُ به في أَيَّ مكان ؟!

وتقدَّمَ ملكُ الضفادعِ منَ الشَّعْبانِ ، فامْتطَى ظَهْرَهُ ، وأَخذَ الشَّعْبانُ يَجُولُ به كالْجوادِ الْمروَضِ الْمطيعِ لصاحبِهِ تارةُ فوْقَ سطْحِ الأَرْضِ ، وتارَةُ فوْقَ سطْحِ الأَرْضِ ، وتارَةُ فى الْماءِ ..

ولما رَأَى النَّاسُ ذلك ، راحوا يتعجَّبونَ ويُشْبيرُونَ إلى ملكِ الضَّفادع فوْقَ ظَهْر الثَّعْبانِ قائلِينَ :

- انْظرُوا إلى ملكِ الضُّفادعِ ، وهو مُمْتَطِ ظهْرَ عدُوَّهِ .. حقًّا ما أَرْوَعَه .. حقًّا ما أَرْوَعَه .. حقًا ما أَرْوَعَه .. حقًا ما أَرْوَعَه ..



ولا يموت جوعًا بسبب عجزه عن الصيد ...

وفى النيوم التّالى ركبَ ملكُ الضّفادع جوادهُ وقامَ بجَوْلة تفقّديّة على سُكانِ ممْلكة الضّفادع .. ورأى الثعبانُ الضّفادع الْكثيرة تتقافَرُ حوْلة سنكانِ ممْلكة الضّفادع .. ورأى الثعبانُ الضّفادع الْكثيرة تتقافَرُ حوْلة ساخِرة منه ، وغيرَ عابثَة به أوْ خائفة منه - كما كانَ يحدثُ في الماضيى القريب - فبطاً منْ سرّعتِه وسارَ يترنّحُ يمينًا وشيمالاً في إعْياء ظاهر .. ولاحظ ملكُ الضفادع ذلك ، فنظرَ إلى جواده الثعبانِ ، وقالَ مسْتَنكِرًا :

ما لى أراكَ قدْ أَبْطأْتَ منْ سئرْعتِكَ ،

وأخذْتَ تسيرُ مُثَرِئِجًا ؟

هلْ أصابك الإعياءُ والتَّعَبُ ؟! إنَّ هذا لا يَليقُ بجوَادِ مَلِكِ الضَّفادعِ .. فقالَ الثعْبانُ في نَبْرةٍ مؤَثَرةٍ ، حتى يسْتَدرُ عَطْفَ ملكِ الضَّفادع : 
- قدْ علمتَ أَيَها الْملكُ أَنَّ دَعْوةَ الرجلِ الصَّالحِ قدْ تحقَّقَتْ في ، وأنتنى صِرْتُ مَحْرومًا عاجزًا عنْ صَيْدِ الضفَادعِ .. إذا اسْتَمرُ الْحالُ على ذلك فَسْوفَ أَهْلِكُ منَ الْجوعِ .. سوْفَ أَموتُ ، وساعَتَها لنْ تجدَ ما ترْكَبُهُ .. لنْ يكونَ لكَ جوادُ مُطيعٌ مِثْلي تفخَرُ به على أهل ممُلكَتك .. ففكرَ ملكُ الضفَادع في كلام الثعْبانِ قليلاً .. ثمَّ قالَ :

- صدقت آيُها الْجُوادُ الْمُطيعُ .. لوَ هلَكْتَ فلَنْ يكونَ لى جوادُ مثْلُكَ أَبدًا .. والإِنَ ماذا تقْتَرِحُ حلاً لهذهِ الْمَسْالةِ ؟!



#### فقالُ ملكُ الضفَادِ ع :

ـ نعمْ .. لا بُدُ أَنْ أُوَفَ لَ لَكَ طَعامًا فَى كَلِّ يُوم .. هَلْ يَكْفَيكَ ثلاثةُ ضَفَادِعَ كُلُ يوم .. هلْ يَكْفَيكَ ثلاثةُ ضَفَادِعَ كُلُ يوم .. واحدُ لإقطارِكَ ، وواحدُ لِغَدَائِكَ ، وواحدُ لغشائِكَ ؟! كادَ الثُّعبانُ يطيرُ مِنَ الْفَرحِ ، وهو لا يصدَقُ ما يستْمَعُ ، وقالَ لملكِ الضَفَادِع :

هذا رزقُ وافرٌ .. أَكثَرُ ممًّا كُنْتُ أَحْلمُ أَنْ أَصيدَهُ لوْ لمْ تتحقُقْ فئ
 دعْوَةُ ذلكَ الرجُلِ الصِّالح ..

وأَمَرَ ملكُ الضفَادع بأنَّ يقدُّمَ للثعْبانِ ثلاثَهُ ضفَادعَ كلَّ يوْم .. وهكذا احْتالَ الثعْبانُ ، لِيَعيشَ ، بعْدَ أَنْ ضَعَفَتْ قُوَّتُه وبصَرُهُ ، وأصبحَ عاجزًا عَنِ الصِّيدِ ، ولمْ يضرُّهُ الْخضوعُ لِعَدُوَّه ، بلُّ نَفَعِهُ ..



يُحْكَى أَنُّ رِجُلاً اشْنْتَرى بِقَرةً حَلوبًا مِنَ السُّوقِ ، فانْطلَقَ بِها يقودُهَا

وفى أَثْنَاءِ سَيْرِهِ فى الطَّرِيقِ رآهُ لِصُّ ، فسنَارَ خَلْفَهُ وقدٌ قَرُرَ سَرِقَةَ الْبِقَرةِ بِأَىُّ شَكْلٍ ..

وبعْدَ قليلِ انْضَمَّ إلى اللِّصَّ رجُلُ ، وسارَ خلْفَ صاحبِ الْبقَرةِ يتْبَعُهُ عنْ قُـرْبِ .. فَلَمَّا رَآهُ اللِّصُّ ظنَّهُ لِصِّا آخـرَ جاءَ يسْرِقُ الْبقَرةَ ، أَوْ يشاركُهُ في سَرِقَتِها ، فغضبِ غضباً شَديدًا واسْتَوْقَفَهُ قائِلاً :

- مَنْ أَنتَ ؟ ولماذا تسيرُ خلْفَ هذا الرُّجُلِ صاحبِ الْبِقَرةِ ؟! الْبِقَرةُ



#### فقالَ الرجُلُ الآخَرُ:

لا شبأن لى بالْبَقَرةِ .. أنا قاطعُ طَريقٍ مُحْتَرِفُ ، وقدْ كلُفَنى أعْداءُ
 هذا الرُجُلِ باخْتِطافِهِ وإحْضنارِهِ مُكَبُّلاً ، لأَنَّ لهمْ ثأرًا عِنْدَهُ ، ويرُيدونَ
 أنْ يقْتَصتُوا مِنْه .. فمنْ أنتَ ؟!

### فقالَ اللِّصُّ :

أَنَا لِصَّ مُـحْتَرِفُ سَـرِقَةِ الْماشيِيَةِ ، وأَتْبَعُ هذا الرَّجُلَ إِلَى مَنْزِلِهِ لأُغافِلَهُ وأسرقَ بقَرَتَهُ .. فقالَ قاطعُ الطَّريق :

- عِنْدى حَلُّ يُرْضينى ويُرْضيكَ ، حتى يَفُوزَ كُلُّ مِنًا بِصَيْدِهِ .. ننتَظِرُ حتى يَحُلُّ اللَّيْلُ ويعُمُّ الظُّلامُ ، فندْخُلُ إلى مَنْزِلِ ذلكَ الرَّجُلِ فَاخُذُه أَنا وتأْخُذُ أَنْتَ الْبِقَرَةَ ..



#### فقالُ اللصُّ :

ـ هذا حلٌّ يُرْضِي جميعَ الأَطْرافِ .. اتَّفَقّْنَا ..

ربطَ الرجُلُ بِقَرَتُهُ فَى رَكْنِ الْمَنزلِ ووضَعَ لها الطَّعامَ .. وعِنْدَما حلُّ اللَّيْلُ تعَشَّى هو ونَامَ ..

وبعْدَ قليلٍ دَخَلَ اللَّصِّ وقاطعُ الطُّريقِ ، ووقّفَا يتنَاقَشَان ، فاخْتَلفَا علىَ مَنْ منْهُمًا يَبْدأُ عَملَهُ أوّلاً ، فقالَ قاطعُ الطريقِ :

- إِذَا أَنْتَ بِدأْتَ بِسَرِقَةِ الْبِقرةِ ، فقدْ يسْتَيْقِظُ الرجُّلُ ويصيحُ ، فيجْتَمعُ الناسُ ولا أَتمكَّنُ مِنَ اخْتِطافِهِ ..

ُ الْتَظِرْ حتى أَخُذَهُ وأَهْرُبَ ، ثمَّ خُذِ الْبَقَرَةَ ، أَو خُذِ الْبَيْتَ كلَّهُ إِنْ شَئِّتَ .. وقالَ اللصُّ :

\_ ومَنْ يضنَّمَنُ لى أَنَّ الرجُلَ لنْ يستَـيْقِظَ ويصيحَ ، إذا حـاوَلْتَ أَنْتَ اخْتِطافَهُ ، فيجْتَمِعَ الناسُ ، وتضيعَ علىُّ الْبِقَرةُ .. انتظرْ حتى أَخُذَ

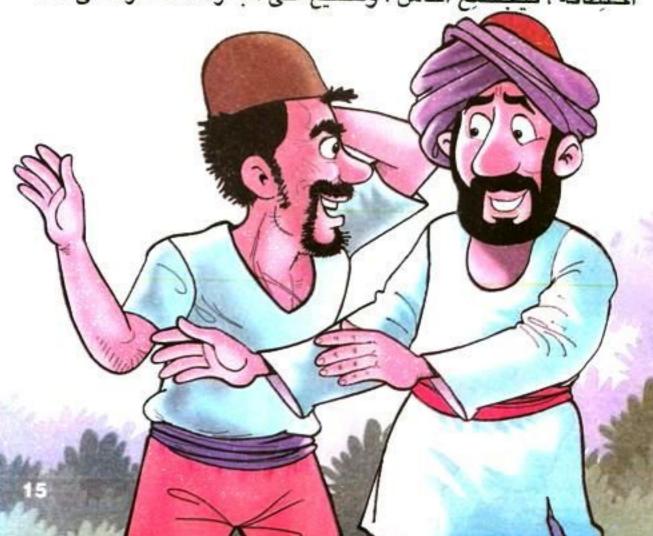

الْبِقَرِةَ ، ثُمُّ افعَلْ ما تريدُ ..

وظلُ الْغَبِيَّانِ يتنَاقشانِ ويتجَادلانِ ، حتى عَلاَ صوْتُ كُلِّ منهُمَا ، فنادَى اللصُّ الرجُلَ قائلاً :

- أَيُّهَا النَّائِمُ ، اسْتَـيْقِظْ لأَنَّ هذا الرجُلَ يريدُ اخْـتِطافَكَ وتقْـديمَكَ لأَعْدائِكَ ، حتى يثْأَروا مِنْكَ ..

وقالَ قاطعُ الطريق :

- اسْتَيْقظْ أَيُّها الرَجُلُ ، لأَنَّ هذا اللَّصَّ يُريدُ سَرِقَةَ بِقَرَتِكَ .. فاسْتَيْقظَ الرَجُلُ ، فأَمْسنكوا باللصَّ وقاطع الطريق ، وقادُوهُمَا إلى الشُرُّطة لِينَالاً جِزاءَهُمَا ..

